



حَيَاةُ النَّبِى عَلَيْكِن

رسوم عبدا**ل**رضى عبيد كتبها عبد الحميد تو فيق

سفيم

جميع الحقوق محفوظة لشركة سفير رقم الإيداع ۱۲۰۰۳ / ۲۰۰۷۲ الترقيم الدولى 20 - 202 - 361 - 379 المراجعة اللغوية السيد عبد الحميد فرغلى جرافيك وفصل ألوان

عاصم سيد أحمد





## غزوة دومة الجندل

جَاءَتِ الأَخْبَارُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِأَنَّ هُنَاكَ بَعَضَ القَبَائِلِ فِي مَكَانِ قَرِيبٍ مِنَ الشَّامِ يُسَمَّى دُومَةَ الجَنْدَلِ تَقْطَعُ الطَّرِيقَ هُنَاكَ وَتَنْهَبُ مَا يَمُرُّ بِهَا وَأَنَّهَا قَدْ جَمَعَتْ جَيْشًا كَبِيرًا لِمُهَاجَمَةِ المَدِينَةِ.

فَخَرِجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إليهِم فِي رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَةَ (٥ هـ) بِجَيْشِ عَدَدُهُ (١٠٠٠) أَلْفُ مُقَاتِلٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَسْبِيرُ لَيْلاً وَيَخْتَبِئُ نَهَارًا حَتَّى يُفَاجِئَ عَدُوَّهُ.



فَلَمَا اقْتَرَبَ النَّبِيُّ عَلِيهِ مِنَ المَكَانِ وَجَدَهُمْ عَائِدِينَ وَقَتَ الغُرُوبِ مِنَ عَمَلِهِم فَهَجَمَ عَلَيْهِم لَمْ يَجِدُ دُومَة الجَنْدَلِ فَقَدَ فَرُّوا فِي كُلِّ مَكَانٍ فَلَمَّا وَصَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إليهم لَمْ يَجِدُ مُحَدًا فَمَكَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ هُنَاكَ أَيَّامًا ثُمَّ رَجَعَ إلى المَدينَة بَعَدَ أَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ النَّصَرَ عَلَى الأَعْدَاء.





فَاسَتَجَابَتَ لَهُمْ قُرنَيْشُ وَقَامُوا بِجَمْعِ الْأَمُوالِ، وَدَعُوا القَبَائِلَ والأَحْزَابَ المُوَالِيَة لَهُمْ مِنْ عَرَبٍ وَيَهُودٍ، فَتَجَمَّعَ لَدَيْهِم جَيْشُ يَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلافِ مُقَاتِلِ سِنَارَ بِهِ أَبُوسُفْيَانَ قَاصِدًا المَدِينَة لِحَرْبِ المُسْلِمِينَ وَالقَضَاءِ عَلَيْهِم وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهُرِ شَوَّالٍ سِنَة (٥ هجرية).





عَمِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِمَشُورَةِ سَلَّمَانَ وَبَدَأَ المُسْلِمُونَ بِجِدٍّ وَنَشَاطِ يَحْفُرُونَ الخَنْدَقَ وَالنَّبِيُّ عَيْكُ يَعْمَلُ مَعَهُمْ، وَكَانَ المُسلِّمُونَ يَعْمَلُونَ بِهَذَا النَّشَاطِ وَهُمْ يُعَانُونَ مِنْ شِدَّةِ الجُوعِ لِدَرَجَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَبُطُونَ الحِجَارَةَ عَلَى بُطُونِهِم مِنْ شِدَّةِ الجُوعِ وَأُمَّا النَّبِيُّ عَلَيْ فَكَانَ يَضَعُ حَجَرَيْنِ عَلَى بَطْنِهِ.

أَتَمَّ المُسْلِمُونَ حَفْرَ الخَنْدَقِ فِي خَمْسَةً عَشَرَ يُوْمًا قَبْلَ وُصُولِ الأَعْدَاءِ إِلَى المَدِينَةِ، وَبَعْدَهَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ أَنْ تُوضَعَ النِّسَاءُ والأطْفَالُ فِي الحُصُونِ. وَتَجَمَّعَ جَيشٌ مِنَ المُسلِّمِينَ يَزِيدُ عَلَى ثَلاثَةِ آلافِ مُقَاتِلِ لِمُحَارَبَةِ الأَحْزَابِ فَخَرَجَ بِهِمْ النَّبِيُّ عَلَيْ فَجَعَلَ ظُهُورَهُم إلَى الجَبَلِ لِيَتَحَصَّنُوا بِهِ وَالخَنْدَق بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الكُفَّارِ، وَكَانَ شِعَارُهُم: «هُمْ لا يُنْصَرُونَ».

أُمَّا جَيَشُ المُشَرِكِينَ فَقَدَ اضَطُرَّ أَنَ يُعَسَكِرَ خَارِجَ المَديِنَةِ عَلَى مَقَرُيَةٍ مِنَ الخَنْدَقِ لأَنَّ حُيُولَهِم لَمْ تَستَطع اجْتِيَازَهُ إلا قَليلا ثُمَّ وَلَّتَ مُنْهَزِمَةً بَعْدَ مَنْ الخَنْدَقِ لأَنَّ حُيُولَهِم لَمْ تَستَطع اجْتِيَازَهُ إلا قَليلا ثُمَّ وَلَّتَ مُنْهَزِمَةً بَعْدَ مَقْتَلِ فُرُسَانِها، وَمَضَى شَهَرُ وَالمَدينَةُ مُحَاصَرَةُ بِهَذَا العَدُوِّ الذِي لَمْ يَجِدَ لَهُ وَسيِلَةٌ إلا التَّرَاشُقِ بِالنِّبَالِ مَعَ المُسلِمِينَ.



وَبَيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُواجِهُ هَذَا الخَطَرَ الكَبِيرَ مِنَ الأَحْزَابِ جَاءَتَ إلَيْهِ بَعْضُ الأَخْبَارِ ثُعْلِمُهُ أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَقَضَتَ عَهَّدَهَا مَعَهُ عَلَيْ وَاتَّفَقَتَ مَعَ بَنِي النَّضِيرِ عَلَى مُحَارِبَة المُسلَمينَ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَعْضَ الصَّحَابَة بني النَّحَقُّقِ مِنْ ذَلِكَ الخَبرِ وَعِنْدَمَا عَادُوا أَكَّدُوا لَهُ غَدِّرَ بَنِي قُريَظَةَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ غَضَبًا شَدِيدًا وَكَانَ هَذَا هُو أَحْرَجُ مَوْقِف يَقِفُهُ المُسلَمُونَ فَالعَدُو أَلَا النَّبِيُّ عَضَبًا شَديدًا وَكَانَ هَذَا هُو أَحْرَجُ مَوْقِف يَقِفُهُ المُسلَمُونَ فَالعَدُو أَمَامَهُم وَالغَادِرُونَ مِنَ اليَهُودِ خَلْفِهِم قَريبينَ مِنْ نِسَاتِهِم وَأُولادِهِم. فَضَعُفُ بَعْضُهُم وَظَهَرَ بَيْنَ صُفُوف المُسلَمِينَ بَعْضُ المُنْافِقِين.



وفي هَذَا المَوْقِفِ العَصِيبِ دَعَا النَّبِيُّ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحَسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمَهُم وزَلَزلِهُم» مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحَسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمَهُم وزَلَزلِهُم» فَاسنَتَجَابَ اللَّهُ لِدُعَاء رَسُولِه وَهَيَّأُ اللَّهُ الفَرَجَ والنَّصَرَ لِلْمُسلَمِينَ، فَفِي لَيلَةً مُظٰلِمَةً مِنْ لَيَالِي الشِّتَاء الشَّدِيدة البَرِّد هَبَّتَ عَوَاصِفُ اقْتَلَعَتْ خِيامَ المُشْرِكِينَ وَبَعَثَرَتَ قُدُورَهُم وَمَتَاعَهم وَرَمَتَهُم بِالحَصَى والرِّمَالِ، وَقَذَفَتَ المُشْرِكِينَ وَبَعَثَرَتَ قُدُورَهُم وَمَتَاعَهم وَرَمَتَهُم بِالحَصَى والرِّمَالِ، وَقَذَفَتَ المُشْرِكِينَ وَبَعَثَرَتَ قُدُورَهُم وَمَتَاعَهم وَرَمَتَهُم بِالحَصَى والرِّمَالِ، وَقَذَفَتَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعَبَ، لِدَرَجَة أَنَّ كُلُّ وَاحِد مِنْهُم لَمْ يَعْرِفْ مَنْ يَجلسُ بِجَانِبِه، فَي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، لِدَرَجَة أَنَّ كُلُّ وَاحِد مِنْهُم لَمْ يَعْرِفْ مَنْ يَجلسُ بِجَانِبِه، فَي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، لِدَرَجَة أَنَّ كُلُّ وَاحِد مِنْهُم لَمْ يَعْرِفْ مَنْ يَجلسُ بِجَانِبِه، فَلَمَّ المَّارِيَّا وَتَبِعَهُ جُنُودُهُ وَعَادُوا فَي اللَّهُ اللَّهُمُ مَنْ يَالَهُ وَقَرَّ هَارِيًا وَتَبِعَهُ جُنُودُهُ وَعَادُوا لِي بِلادِهمْ خَاتَبِين .





أَمَرَ الرَّسُولُ عَلَيْ بِوَضَعِ القُيُودِ فِي أَيْدِي الرِّجَالِ تَحْتَ إِشْرَافِ مُحَمَّدِ ابْنِ سَلَمة الأَنْصَارِيّ، وَوَضَعَ النِّسَاءَ وَالأَطْفَالَ فِي نَاحِية أُخْرَى بَعِيدَة عَنِ ابْنِ سَلَمة الأَنْصَارِيّ، وَوَضَعَ النِّسَاءَ وَالأَطْفَالَ فِي نَاحِية أُخْرَى بَعِيدَة عَنِ الرِّجَالِ. فَجَاءَتِ الأَوْسُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ لِكَيْ تَشْفَعَ لَهُمْ وَيَفَعَلَ مَعَهُمْ مَا فَعَلَهُ الرِّجَالِ. فَجَاءَتِ الأَوْسُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ لِكَيْ تَشْفَعَ لَهُمْ وَيَفَعَلَ مَعَهُمْ مَا فَعَلَهُ فِي بَنِي قَيْنُقَاعٍ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ : أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُمُ فِيهِم رَجُلُ مَنْكُم؟

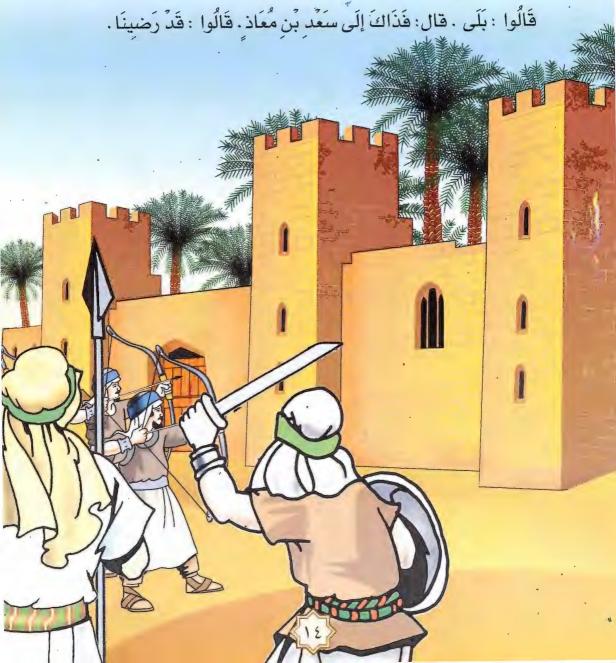

فَأَرْسَلُوا إِلَى سَعْد بَنِ مُعَاذ وَكَانَ فِي المَدينَة مُتَأثِّرًا بِجُرْحٍ قَد أُصيب بِهِ فِي مَعْرَكَة الأَحْزَابِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ رَاكِبًا حِمَارَهُ فَعَنْدَمَا وَصلَ إِلَيْه عِيْ مَعْرَكَة الأَحْزَابِ فَجَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ رَاكِبًا حِمَارَهُ فَعَنْدَمَا وَصلَ إِلَيْه فِي مَعْرَكَة الأَحْزَابِ فَجَاءَ إلَى سَيِّدكُمْ. فَقَامَ إليه الصَّحَابَةُ وَأَنْزَلُوهُ إِلَيْه الصَّحَابَةُ وَأَنْزَلُوهُ فَقَالَ لله الصَّحَابَة وَأَنْزَلُوهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : يَا سَعَدُ إِنَّ هَوُلاءِ القَوْمَ قَدُ نَزَلُوا عَلَى حُكُمكِ. قَالَ: وَحُكُم فَ نَافِذُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : وَعَلَى المُسْلِمِينَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : وَعَلَى المُسْلِمِينَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : وَعَلَى مَنْ هَهُنَا؟. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : نَعَمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : وَعَلَى مَنْ هَهُنَا؟. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : نَعَمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ النَّبِي عَلَى مَنْ هَهُنَا؟. فَقَالَ النَّبِي عَلَى المُسْلَمِينَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ وَعَلَى مَنْ هَهُنَا؟.





أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَحُبِسِتَ بَنُو قُريَظَة في دَارِ بِنِتِ الحَارِثِ وَحُفْرَتَ لَهُم خَنَادِقُ في سُوقِ المَدينَة وَأَمَرَ عَلَيْهِ بِضَرْبِ أَعْنَاقِهِم هُنَاكَ وَكَانَ عَدَدُهُمَ مَابَيْنَ سِتِّمائة إلى سَبِعمائة رَجُلِ وَكَانَ مِنْ بَيْنِ هَوُّلاءِ حُييُّ بنُ أَخْطَبَ مَابَيْنَ سِتِّمائة إلى سَبِعمائة رَجُل وَكَانَ مِنْ بَيْنِ هَوُّلاءِ حُييُّ بنُ أَخْطَبَ سَيِّدُ بَنِي النَّضِيرِ وَوَالِدُ السَّيِّدَة صَفِيَّة زَوْج رَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَبَعْدَها قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَمْوَالَ بَنِي قُريَظَة عَلَى المُسلَمِينَ، وَلَمْ يُقْتَلُ في هَذَا الحِصَارِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَمْوَالَ بَنِي قُريَظَة عَلَى المُسلَمِينَ، وَلَمْ يُقْتَلُ في هَذَا الحِصَارِ مَنَ المُسلَمِينَ إلا خَلادُ بَنُ سُويد الذي أَلْقَتَ عَلَيْهِ الرَّحَى امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي قُريظَة، وَهَذِهِ المرأةُ هي المَرْأَةُ الوحيدةُ التَّي ضُرِبَ عُنُقُهَا مَعَ الرِّجَالِ.





إِنْ خَيْرَ مَا يَقْرُؤُهُ أَبِنَاؤُنَا هُو السَّيرَةُ النَّبُويَّةُ التي تَقْصُ عَلَيْهِمْ حَيَاةً خَيْرِ البِشَرِواَكُمْلَ إِنْسَانِ عَاشَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ. إِذْ كَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُهَا دِينَا وَدُنْيَا، عِلْمَا وَعَمَلاً، خُلُقًا وَسَلُوكًا، بِطُولَةً وَكَفَاحًا، رَحَمُهُ عِلْمًا وَعَمَلاً، خُلُقًا وَسَلُوكًا، بِطُولَةً وَكَفَاحًا، رَحَمُهُ

بِعَثُهُ اللَّهُ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، فَأَحْيا أُمَّةُ وَأَقَامَ دُولَةً، وَرَبِّى رِجَالاً، فَأَثَارَ الدُّنْيَا وَنَشَرَ الإسلامَ.

## صدر منها:

١- مولد النور.

٣- الزواج المبارك.

٥- الجهر بالدعوة.

٧- الهجرة المباركة.

٩- بدر الكبرى.

١١- غزوة خيبر.

٢- محمد اليتيم.

٤- بعثة النبي على الله

٦- عام الحزن.

٨- الرسول في المدينة.

١٠ - مؤامرة الأحزاب.

١٢ - وفاة النبي على.

6 222002 126869

١٥ شارع أحمد عرابي - المهندسين - ص . ب٤٢٥ الدقى - القاهرة ت ٣٤٤٧١٧٣٠ فاكس ٣٠٣٧١٤٠٠

E-Mail:Safeer@link.com.eg Web Site: www.safeer.com.eg

